الفضّ لُ النّانِعَشَرُ " وَفِد لَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ فَيْ تُولِ اللَّهِ يُعِينِم فَي اللَّهِ وَلَا عَالِي الصّالجة اعنى الذين يَعَيَّم فِعَلَمُ مُوضِعًا لدعوه الذين عَرَفَهُم لَا لَكُ مِنْ فَهِلُ إِيَّا هُمُ وَشَمْ وَجَعِلُمُ شُرَّكًا لِشِيهِ صُونَةً ابه اليكول الزبكِر الاخوة كثير والذيت بوقيتم إياهم دعًا والنيزدعَ اليّامُ برَّد والدِيْر برَّد ايا مُ حَد يُعْفَا ذَا مَنُولُ الأن عَدْهِ الطازالَة المنافِي المنتقاد من يقدر على مناوشنا والكان على بداريشنو بب بداه عرجيما الطه فكيفكا يوسيامعه كلشي ومرخ الذي يشكوا اشفيا الله وادا برتر فريق درعل للشاب المبتير بيتوع كمات وفاح مزيز الإموات وهوكها ليشغ يسالله وشنع مِيا ، قر الديف در ال صُدّ ناعَن يُجبِ المسير ضُرّ اركبش إم طرد ام جُوع ام عُرى ام مُقافعة المسيف عَاهُوَمَكُ وَبُ مُوانَا نَسْلُ مِنْ إِلَى اللَّهِ وَجُدِينَا الملان للذي ، وعده الاشيا فَيَحْ عَالَمُونَ بالدي إِنَّا

وَرَنَّهُ اللَّهِ وَسُومِينُوا تُسَيُّونُ المنتبِ لِأَمَّا إِن اللَّمَا مَعَلُهُ وَ فَسَنُمُتَدُ مَعَهُ ايضًا ﴿ وَافْلِاعِلْمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَمْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ لاتُواذِي للجد المرم ال يظهر فينا والماتُوجُو الطبيعة كُلَّما وتتوقع ظهور مجد آنبآ الله وقد خَضَعتِ الخليقة للباطل ليشرد لك بِعَواما ولَحِينهُ مزاج مزاخصعَها عَلِي تَجَاوُلُعَنَ المِعالَ عَبَدُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّامِ عُبُودِيَّةُ النَّسَادِ بِينَةِ عِدانِنَا لَهُ أَو فَخُرْنَعُكُم اللخطاب كلمائتوجع معنا وشخص لايوم النابر صفا وليش ه فعط منعَلُ ذَلِك بَل مَحْ لِيسًا الذِن فيالْج القالروح سَاقَهُ في بنوسنا وسوقع د خرة البين لخباة احتادنا الانا الماجينا بِالتَّجَانِ وَالرَّجَالِ لَمَ أَنْ كَلِيْرَ مِهَادِ ثَلَا مَا الْكُائِمَا أَهُ فَكِفَ نُوجُوهُ وتنوقعه واداكتنا نركوا مأكا كركث شاعل المترواقا عليو وهكذاالدوح ايضًا بعيضعفنا وكيف نُصِلّ ونكفوا بدلك كايجيب على الأعلى لنا وكرال وح يُصلع منا بالزفرات النكا تؤصف والدي بمجث القلوب مكويعلم مَا فِينَهُ الرُوحِ وَانْهُ سِنُو شَلْ لِللَّهِ عِزِلَ لِأَكْرُ مِنْ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ ا